



تأليف : آرثر كونان دويل

# شارلوك هولمز

# فضيحة في بوهيميا A Scandal in Bohemia

نشرت للمرة الأولى في مجلة ستراند تموز 1891



ترجمة : سليمان حسون

أحيال الغد لجيل عربي مثقف واع





#### مغامرات شارلوك هولمز

- 1- فضيحة في بوهيميا
- 2- عصبة ذوى الشعر الأحمر
  - 3- الهوية الغامضة
  - 4- لغز وادى بوسكومب
  - 5- بذور البرتقال الخمس
- 6- الرجل دو الشفة المقلوبة
  - 7- مغامرة العقيق الأزرق
  - 8- مغامرة الشريط المرقط
- 9- مغامرة إبهام المهندس
  - 10- مغامرة النبيل الأعزب
    - 11- مغامرة تاج الزمرد
    - 12- مغامرة منزل الأشجار

النحاسية

#### ذكريات شارلوك هولمز

- 1- دو الغرة الفضية
- 2- لغز الطرد البريدي
  - 3- الوجه الأصفر
- 4- لغز موظف البورصة
- 5- لغز سفينة غلوريا سكوت
  - 6- طقس موسغریف
    - 7- لغز بلدة ريغيت
  - 8- لغز الرجل الأحدب
    - 9- المريض المقيم
  - 10- المترجم اليوناني
- 11- وثائق المعاهدة البحرية
  - 12- المشكلة الأخيرة



#### أجيسال الغسسد

سورية - دمشق - هاتف: 2256733 / 2262422 / 00963 11 2362422 ص.ب: agyalalgadsyr@gmail.com - 31453 حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثانية 2015م - 1436هـ

# مغامرات شارلوك هولمز A Scandal in Bohemia **فضيحة في بوهيميا**

تأليف: آرثر كونان دويل ترجمة: سليمان حسون

#### أجيال الغد

سورية - دمشق - هاتف؛ 2262422 / 2256733 ص.ب: agyalalgadsyr@gmail.com - 31453 أشرف على التنفيذ الفني والطباعي دار الحافظ daralhafez.net



# مغامرات شارلوك هولمز A Scandal in Bohemia **فضيحة في بوهيميا**

تأليف: آرثر كونان دويل

نشرت للمرة الأولى في مجلة ستراند تموز 1891

> ترجمة: سليمان حسون مراجعة: لينا حجازي

# مُقَدِّمةُ

تفوَّقت شخصية شارلوك هولمز على شهرة مخترعها سسر آرثر كونان دويل وتجاوزت شهرتها ليس فقط لندن والجزيرة البريطانية، بل بلغت أقاصي العالم مع ترجمة أعمال ومغامرات هولمز إلى كل لغات العالم تقريباً. فلم يعد أحد من الشَّبان أو الشَّابات إلا ويعرف من هـو ذلك المحقق اللامع الـذِّكاء الذي يعير انتباهاً إلى أدق التَّفاصيل عندما يضع قضية ما تحت مجهر فحصه الدَّقيق. ومن منا لا يذكر براعة هولمز في فك طلاسم أعقد الألغاز وأشدها غموضاً بطريقة تحليله المنطقية الشُّهيرة. تعتبر شخصية هولمز غير الحقيقية طبعاً واحدةً من أكثر الشَّخصيات تأثيراً في القراء خلال القرن العشرين نظراً لمخاطبتها عناصر أساسية في شخصية أي إنسان لتحفيز قدراته العقلية، وتفكيره من أجل الوصول إلى حل كل لغز اشتركت فيه. وكأنَّها (أي شخصية هولمز) كانت تحث القارئ دوماً وتحفزه للوصول إلى الحقيقة، أو حل اللّغز المطروح بشكل يجعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته الفكريَّة والعقلية للوصول مع هولمز وواطسون إلى حقيقة الأمر، أو حتَّى أن يسبقها في التَّوصل للحقيقة. الطَّريف في شخصية هولمز أنَّها وعلى الرغم من أنَّها تقدِّم لنا شخصاً من لندن في نهاية القرن التَّاسع عشر إلا أنَّها من خلال طريقة تعاملها مع ما حولها ومن حولها تبدو شخصية أكثر معاصرة وكأنَّ كونان دويل نجح بتحويلها إلى شخصية خارج إطار زمان محدد.

الأهم من شخصية هولمز التي تتسيّد كل قصص كونان دويل هي شخصيّة كاتبها التي تشي بشخص عاش حياته كتجربة عظيمة تمكّن إلى أقصى حد في تصويرها من خلال شخصية هولمز، أحياناً وشخصية د. واطسون بصورة أكبر وأكثر جلاء. كما تمكّن الفنان سيدني باجيت من ابتداع صورة نمطية محدَّدة ومشوِّقة للسيد هولمز في أذهاننا، مع مواكبة قصص كونان دويل برسومات جميلة جعلت صورة هولمز المرتدي لقبعته المميزة. وغليونه الجميل، صورة لا تمحى من أذهاننا.

#### آرثر كونان دويل مؤلف شخصيَّة «شارلوك هولمز»

ولد الطبيب والروائي البريطاني السير آرثر كونان دويل في أدنبرة باسكتلندا سنة 1859، واشتهرت الشَّخصية التي ابتدعها «شارلوك هولمز» لرجل التَّحري الذَّكي القادر على فك ألغاز الجرائم، معتمداً على امكاناته الدِّهنية وقوة الملاحظة، واتباع طريقة الملاحظة والتَّحليل والاستنتاج بالاعتهاد على العلم والمنطق، هذه الشَّخصية التي أصبحت أكثر شهرة من مبتدعها.

وقد مُثلت العديد من رواياته وقصصه، وتحوَّلت إلى أفلام سينهائية وأفلام كارتونية.وقد هجر السير آرثر دويل مهنة الطّب بعد أن مارسها ثهاني سنوات، واتَّجه إلى الأدب، واستطاع أن يبدع فيه. بدأ حياته الأدبية سنة 1887 بكتابة القصص القصيرة للمجلات بهدف زيادة دخله. يقول النَّاقد كريستوفر مورلي عن شارلوك هولمز: لم يحدث أبداً أن نالت شخصيَّة روائيَّة هذا الحظ من القدرة على امتاع القرَّاء والالتصاق بهم بمثل ما نالت شخصية شارلوك هولمز. في عيادته التي لم فالسير آرثر دويل بعد أن مارس مهنة الطّب في عيادته التي لم يكن يزورها إلا النُّزر اليسير من المرضى، كان يجد أوقاتاً

كبيرة من الفراغ، شغلها بكتابة القصص القصيرة، والتي لم تنل حظاً من النَّجاح في البداية.

إلا أنَّه وبعد نشر روايته الأولى عن شارلوك هولمز سنة 1887 أخذ نجمه في الصّعود. وبلغت مجموع القصص والرِّوايات التي كتبها السير آرثر دويل وظهرت فيها شخصية شارلوك هولمز حوالي 60 عملاً، جُلَّها من القصص القصيرة، حتَّى أصبح السير آرثر دويل من أكثر كتَّاب القصيرة وخلاً في عصره.

ونظراً لجهوده في دعم الحكومة البريطانية في حرب البوير «1899 - 1902» رقِّيَ إلى رتبة فارس سنة 1902.

## شارلوك هولمز

شخصيَّة خياليَّة لمحقِّق من أواخر القرن التَّاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ابتكرها الكاتب والطَّبيب الاسكتلندي سير آرثر كونان دويل، ظهرت الشَّخصية لأول مرة في 1887، واشتهرت الشَّخصية بمهارتها الشَّديدة في استخدام المنطق والمراقبة لحل القضايا، وقد يكون هو أشهر محقِّق خيالي في العالم، وهو بالفعل أحد أكثر الشَّخصيَّات الأدبيَّة المعروفة بشكلِ عالمي.

كتب كونان دويًل أربع روايات، وستاً وخمسين قصَّة

قصيرة من بطولة هولمز، رويت جميعها من قبل صديقه الحميم وكاتب سيرته دكتور جون هـ. واطسون، باستثناء قصَّتين رواهما هولمز بنفسه، واثنتين رويتا بضمير الغائب.

وصف شارلوك هولمز نفسه بأنّه محقّقٌ استشاري خبير، يسم استدعاؤه لحل القضايا التي يثبُت أنّها صعبة الحل جدّاً على المحققين الرَّسميين (النَّمطيين). وتُخبر القصص أنّه كان قادراً في العديد من المناسبات على حل القضايا بدون مُغادرة بيته، دون أن تهتم القصص بتقديم الكثير من هذه القضايا الصَّغيرة، مُركِزةً على القضايا المشوّقة التي تتطلّب منه القيام بتحريك ساقيه فعلاً. يتخصّص هولمز في حل القضايا الغريبة مستخدماً قواه الاستثنائية في المراقبة والتَّحليل المنطقي.

يُصوَّر هولمز بشكل دائم في الوسائط الإعلامية المختلفة مرتدياً قبعة صائد الأيائل وعباءته، مُدخناً غليوناً، وممسكاً بعدسة مكبرة. ويوصف هولمز بأنَّه سيدٌ إنجليزي من الطِّراز الفيكتوري، طويلٌ ورشيقٌ، له عينان حادَّتان دقيقتان، وأنف معقوف. بالرُّغم من قامته النَّحيلة فإنَّ قدراته البدنيَّة عالية. هو ملاكم ومبارزٌ ماهرٌ، وعادة ما يتغلَّب على خصومه في المرات القليلة نسبيًا التي اضطر فيها للاشتباك جسديًاً. وفي مغامرة إكليل العقيق يقول هولمز أنَّه: (يمتلك قوة استثنائية في أصابعه). أمَّا في مغامرة المنزل الفارغ فيذكر أنَّه: (يمتلك

القليل من المعرفة حول المصارعة اليابانية). كان يعيش هو لمز في لندن شارع بيكر عنوان 221 B.

في أوَّل قصصه، دراسة بالقرمزي، قُدِمَت بعض المعلومات عن خلفية هولمز. قُدِم في 4 آذار 1881 على أنَّه طالب كيمياء مستقل، له مجموعةٌ واسعةٌ من الاهتهامات الجانبية، وتقريباً؛ فإنَّ كل هذه الاهتهامات تصب في مجرى مساعدته ليصبح خارقاً في حل الجرائم. في مغامرة أخرى مبكِّرة بعنوان مغامرة غلوريا سكوت، تتضح الأسباب التي دعت هولمز إلى العمل كمحقق خاص؛ امتداح والد زميله في الكلية الشَّديد لمواهبه وقدراته الاستنتاجيَّة.

في مغامرة المترجم الإغريقي، يقول هولمز: أنَّ جدَّته كانت شعيقة الرَّسام الفرنسي فيرنو. وفي دراسة بالقرمزي، يضع دكتور واطسون تقيياً لمهارات شارلوك:

ويعتبر شارلوك هولمز أيضاً مُحلِّل شفرات كفء، ويقول لواطسون: أنا متآلف مع كل أشكال الكتابة السريَّة بشكل جيد، وأنا نفسي مؤلف كتاب ثانوي حول الموضوع، حللت فيه مائة وستين شفرة منفصلة. حُلت إحدى الشَّفرات في مغامرة الرِّجال الرَّاقصين، التي استخدمت سلسلة من الأشكال الأوليَّة.

كما أظهر هولمز نفسه كأستاذ في التَّنكر بعد أن تنكر في

أشكال مختلفة خلال معامرات: بحار (علامة الأربعة) وسائس خيل، ورجل دين (فضيحة في بوهيميا)، ومدمن أفيون (الرَّجل ذو الشفة المقلوبة)، ومتبطل عادي (معامرة إكليل العقيق)، وكاهن إيطالي عجوز (معامرة المشكلة الأخيرة)، وبائع كتب (معامرة البيت الفارغ)، وعامل تمديدات صحيَّة أو سبَّاك (معامرة المحقِّق المحتضر)، ميلفيرتون)، ورجل محتضر (معامرة المحقِّق المحتضر)، وأخيراً متسول كلب آل باسكرفيل.

ويمكن اعتبار هولمز رائداً في علم الأدلَّة الجنائيَّة الحديث الاستخدامه هذا العلم في قضاياه، مثل: تعرفه على الفروقات بين أنواع الآلات الكاتبة لفضح الاحتيال (قضية هوية). وتوصله إلى جريمة باكتشافه قطعتين من البقايا البشرية (مغامرة صندوق الورق). وملاحظته لبقايا بارود على الضحية (مغامرة ميدان ريغاتي). وملاحظته نوع الرَّصاص المستخدم في جريمتين (مغامرة البيت الفارغ). واستخدامه بصمة الأصابع لتحرير رجل بريء (مغامرة باني نوروود).

عاش شارلوك هولمز تاريخياً، في 221 B شارع بيكر، لندن منذ 1881، حيث أمضى العديد من سنواته المهنية مع صديقه الحميم دكتور واطسون، الذي تشارك الشقة معه قبل زواج واطسون في 1890. وكانت تشرف على صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة مارثا هدسون، مالكة البناية. وقد وصف دويل الحي الذي يعيشان فيه بدقة، حتَّى أنَّ الكثيرين من القرَّاء زاروا شارع بيكر للبحث عن العنوان الخيالي.

ومن أبرز الشَّخصيات التي ظهرت في حياة شارلوك هولمز:

## د. واطسون

واطسون؛ صديق هولمز الحميم، وكاتب سيرته الذَّاتيَّة، كها أنَّه يقوم بتسجيل معظم قضايا هولمز. وفي القصص الأخيرة ينتقد هولمز واطسون دائهاً لأنَّه يبروي القصص بشكلٍ مثير، مبتعداً عن الطَّريقة الموضوعية والمفصَّلة للتقاريس التي تركز على ما يُسميه هولمز (العلم المحض). واطسون، بالمقابل، له سمعة مبررة بعض الشَّيء كرجل يميل إلى النساء، يتكلَّم بحب عن بعض النساء، وفي بعض القصص الطَّويلة كثيراً ما يركِّز على جمال امرأة معيَّنة، وفي النِّهاية فإنَّه يتنوَّج واحدة بالفعل. ماري مورستان من رواية علامة الأربعة.

#### **جيمس موريارتي** «عدو شارلوك هولمز الأزلي»

البروفيسور جيمس مورياري (نابليون الجريمة)، هو في

الأساس معلِّم الرياضيات الخصوصي لهولز، كما أشير لذلك أيضاً في عمل بارينغ-غولد. وهو المشكلة الأساسية في العديد من قضايا شارلوك هولز.

سقط مع هولمز أثناء صراعها في شلالات راينباخ. ونوى كونان دويل أن تكون (المشكلة النّهائية) التي حدث فيها ذلك، هي آخر قصة يكتبها عن هولمز، لكنَّ الرَّسائل الكثيرة التي استلمها مطالبة بعودة هولمز أقنعته بالاستمرار في كتابة القصص. وفي (مغامرة المنزل الفارغ) أخبر كونان دويل أنَّ مورياري وحده من سقط في الشَّلال، وأنَّ هولمز جعل العالم يعتقد بأنَّه مات أيضاً ليراوغ أتباع مورياري.

# آيرين أدلر

المرأة الوحيدة التي أبدى هولمز اهتهاماً بها. وتبعاً لما قاله واطسون، فإنَّ هولمز كان يشير إليها دائماً باعتبارها (المرأة). بالرُّغم من أنَّ هولمز نفسه لم يستخدم هذا المصطلح، على أنَّه ذكر اسمها الفعلي عدَّة مرات في قضايا أخرى. وهي أيضاً واحدة من النِّساء القلائل اللائي ذُكرن في قصص شارلوك هولمز، بالرُّغم من أنَّها ظهرت فقط في قصة فضيحة في بوهيميا، إلا أنَّها غالباً ما اعتبرت المرأة الوحيدة التي كسرت تحقُظ هولمز. وهي المرأة الوحيدة التي هزمت هولمز في لغز.

## مايكروفت هولمز

الشَّقيق الأكبر لهولمز، الذي يمتلك قوى تحليلية تفوق حتَّى تلك التي يتمتّع بها شقيقه الأصغر. وبالرُّغم من ذلك فإنَّ مايكروفت غير قادر على أداء عمل تحر مشابه لعمل شارلوك، لأنَّه لا ينوي بذل أي جهد جسدي ضروري لحل القضايا.

ليس لديه طموح أو طاقة، ولن يتزحزح عن هذا حتَّى ليثبت حلوله الخاصَّة، ويُفضِل أن يُعتبر حله خاطئاً على أن يتحمَّل عناء إثبات صحة كلامه. كثيراً ما أخذت مُعضلاتي إليه، وحصلت منه على شروحات ثبت صحتها فيها بعد، غير أنَّه كان دائماً غير قادر على حل النقاط العمليَّة.

# فضيحة في بوهيميا

بالنسبة لشارلوك هولمز كانت هي دوما «المرأة» ولم أسمعه يذكرها بأي لقب آخر إلا نادراً، فقد كانت بالنسبة له المرأة التي تتفوّق على كل النساء. لكن ذلك لم يكن يعني أنّه يكن مشاعر الحب لآيرين آدلر، فعقله البارد الذي ينتبه لكل التّفاصيل يَنفُر من العواطف والمشاعر وتحديداً من شعور الحب، رغم أنّه متوازن نفسياً بشكل يثير الإعجاب. وحسبها أعتقد، كان أعظم آلة استنتاج وتحليل منطقي أنتجتها البشرية، دون أن يكون له مكانٌ بين العشاق، فهو لم يكن يتحدّث عن المشاعر الرّقيقة إلا بنوع من السخرية والتهكم.

قد تكون مثل هذه المساعر جيدة ونافعة للباحث المراقب لأنّها تساعده على سبر أغوار الإنسان ومعرفة دوافعه، لكنّها تجعل كل النّتائج المنطقية لصاحب العقل المنهج عرضة للشّك، وهو ذلك الشّخص الذي إذا وجد حبة رمل في

واحدةٍ من آلاته الحسّاسة، أو وجد خدشاً في إحدى عدساته لن ينزعج بمقدار انزعاجه من عاطفةٍ قويّةٍ تجتاح روحه!

بالرُّغم من كل ما سبق، لم يعجب شارلوك هولمز بأي امرأةٍ في حياته سوى واحدة؛ هي آيرين آدلر ذات الذِّكرى الغامضة.



لقد أدّى زواجي إلى ابتعادي عن هولمز بحيث لم أره في الآونة الأخيرة إلا لماماً، فالسعادة الغامرة بكوني سيد منزلي الخاص واهتهاماتي المنزلية الجديدة استهلكت كل وقتي، فيها بقي هولمز، الذي لا يُحب هذه الأشكال الاجتهاعيّة، في منزلنا القديم في شارع بيكر، غارقاً بين كتبه ودراساته، يقضي وقته بين الخمول تارةً والنّشاط المفرط تارةً أخرى.

وكعادته، كان لا يزال مهتاً كثيراً بدراسة علم الجريمة وتوظيف قدراته غير العادية، إضافةً لقوة ملاحظته في محاولة فك طلاسم القضايا الغامضة، التي اعتبرتْها الشرطة الرّسمية قضايا ميؤوس منها. وكنتُ أسمع بين الحين والآخر بعض الروايات الغامضة عن أفعاله. فقد سمعت عن استدعائه إلى أوديسيا في قضية مقتل تريبوف، وعن حلّه لقضية الأخوة اتكينسون الغربية في ترينكومالي، وأخيراً سمعتُ بالمهمّة التي أتمّها بنجاح لصالح العائلة المالكة في هولندا. إلا أتّني لم أسمع شيئاً آخر عن صديقي باستثناء هذه القضايا التي قرأتُ عنها في الصحف كالآخرين.

في ليلة العشرين من شهر آذار 1888، عرجتُ على شارع بيكر بعد زيارة أحد المرضى، وحين مررتُ بالباب المألوف لمنزلي السابق المشترك مع هولمز، ذلك المنزل المرتبط بذاكرت وما كان يحفل به من نشاط لحل ألغاز الجرائم، شعرت

بحنينٍ كبيرٍ لرؤية شارلوك هولمز مرَّة أخرى وكذلك لرؤيته وهو يستخدم قدراته غير العاديّة.

كانت غرفته مضاءة ورأيت خياله يذرع الغرفة ذهاباً وإيّاباً خلف السّتارة واضعاً يديه خلف ظهره كالمعتاد، ولأني أعرف طبعه فقد كان هناك تفسيرٌ واحدٌ لهذه التّصرفات. إنّه يعمل على قضيَّة جديدة.

قرعت الجرس ففتحت لي صاحبة المنزل وقادتني إلى غرفتي القديمة. لم يستقبلني هولمز بحرارة، فهو نادراً ما يُظهِر مشاعره، لكنه بدا سعيداً لرؤيتي كما أعتقد، حيث أشار لي بالجلوس على كرسي دون أن يتكلم رغم الود في عينيه. بعد ذلك وقف أمام النّار وبدء يتفحّصني بعينيه.

وعلَّق قائلًا: إنّ الرّواج يناسبك يا واطسون، يبدو أنّ وزنّكَ قد زاد بمقدار ثلاث كيلو غرامات وربع الكيلو منذ رأيتك آخر مرّة.

أجبته قائلاً: بل ثلاثة فقط.

- حقاً؟ أظن أنّ وزنك زاد أكثر من ذلك بقليل، قليلاً جدّاً كيا أتوقع يا واطسون، كما ألاحظ أنّـكَ عدتَ للعمل مُجدّداً. أنت لم تخبرني أنّكَ تريد العودة للعمل.

- فكيف عرفت إذن؟



- لقد رأيت ذلك؛ لقد استنتجتُه بنفس الطّريقة التي عرفتُ بها أنّك تعرضتَ مؤخراً لبللٍ شديدٍ وأنَّ خادمتك متسرّعة خرقاء.

فقلت له عزيزي هولمز، هذا حقاً كثير! لو كنت تعيش قبل قرون لكانوا أعدموك حرقاً بالتّأكيد! إنّها الحقيقة لقد كنتُ أغشى في الريف الخميس الماضي وعدتُ إلى المنزل بحالة مُزرية، لكني لا يمكن أن أنخيّل كيف توصّلتَ لذلك، خاصّةً بعد أن استبدلتُ ملابسي! أمّا بالنّسبة لماري جين فهي غير قابلة للتّغيير، وقد أنذرَتها زوجتي بالطّرد... رغم أنّي لم أعرف كيف توصلتَ إلى هذا أيضاً!

ابتسم بصمت وهو يفرك يديه وقال: الأمر بغاية البساطة يا عزيزي، فعيناي لاحظتا أنّ جلد الجوزء الدّاخلي من فردة حذائك اليسرى، المكان الذي يتعرّض لنار المدفأة مباشرةً، عليه ستة خدوش متوازية تقريباً. من الواضح أنّ من تسبّب بها كان يقشط بإهمال شديد حواف النّعل لكي يزيل الوحل الجاف العالق بالحذاء. هل عرفت كيف توصّلت لاستنتاجي الآن؟ وبخصوص العيادة، فقد عرفت على الفور لأنّ رائحة المطهّر تفوح منك، وسبّابة يدُكَ اليمنى سوداء نتيجة المطهّر تفوح منك، وسبّابة يدُكَ اليمنى سوداء نتيجة الستخدام نترات الفضّة. كما أنّ سماعتك الطبيّة مختفية تحت الجانب الأيمن لقبعتك الرّسمية. سأكون غبياً لولم أعرف أنك تمارس الطّب بنشاط.

لم أتمكّن من كبت ضحكتي لسهولة شرح طريقة توصله إلى الاستنتاج، وعلّقتُ بالقول: تبدو الأمور دوماً غايةً في البساطة عندما أستمع لحججكَ وكأنّي أستطيع التّوصل للحقيقة بنفسي، بالرغم من وقوفي حائراً أمام كل مرحلة من

مراحل تحليلك المنطقي بانتظار أن تشرحها لي. ومع ذلك أعتقد أنّى أملك عينان توازيان قوة عينيك.

أجاب وهو يجلس على أحد الكراسي: بالضّبط، أنتَ ترى لكنّك لا ترى كما أرى. والفرق في هذه الحالة واضح، فأنت مثلاً رأيتَ الدّرجات التي تؤدي إلى هذه الغرفة من القاعة في الأسفل.

- بشكل متكرِّر.
- كم مرّة تقريباً؟
- حسناً، مئات المرات.
  - وكم عددها؟
- كم عددها؟! لا أعرف!
- بالضّبط، أنت رأيت لكنّك لم تر بعيني التي تنتبه لكَ شيء وهذا يوضِّح لكَ ما أقصده. فأنا أعرف أنّ هناك سبعة عشر درجةً لأنّني رأيتُ وانتبهتُ في الوقت نفسه. بالحديث عن القضايا البسيطة، وبما أنَّكَ مهتمٌ بها ولأنّك كنت جيداً بما يكفي لتسجيل ونقل واحدة أو اثنتين من خبراتي المتواضعة وتجاربي، فقد تكون مهتمً بالقضية التّالية. ثمَّ تناول ورقة سميكة ورديَّة اللّون عن الطاولة، وناولني إياها قائلاً: لقد وصلتني هذه بالبريد قبل قليل، أرجو أن تقرأها بصوتٍ عال.

الرِّسالة القصيرة لم تكن مؤرِّخة ولم تكن مذيلة بتوقيع أحد أيضاً، كما أنه لا يوجد عليها عنوان المرسل وقد ورد فيها ما يلى:

سوف يرزورك اليوم في السّاعة الثّامنة إلا ربع مساءً رجل محترمٌ طالباً رأيك في مسألة على درجة كبيرة من السريّة، بعد أن أظهرت أنّك موضع ثقة نتيجة خدمًاتك التي قدّمتها إلى إحدى العائلات المالكة في أوربا، ويُمكن ائتهانك على الأسرار الخطيرة، لذلك يجب أن تكون بمنزلك في الموعد وألا تنزعج إذا ارتدى زائرُك قناعاً كي لا تتعرّف عليه.

فعلّقت بالقول: إنّه لغز حقّاً! ماذا تعني هذه الرِّسالة برأيك؟

- لا أملك أدنى فكرة عن الموضوع حتّى الآن. من الخطأ بناء النَّظريات قبل الحصول على المعلومات، إذ نقوم عندها وبشكل لا شعوري بتحوير الحقائق لتتناسب مع وجهة نظرنا بدلاً من حدوث العكس. لكن ماذا عن الرِّسالة بحد ذاتها؟ ماذا يمكن أن تعرف منها؟

تفحّصت الخط والورقة بعناية، ثمّ قلت محاولاً تقليد طريقة صديقي: يبدو من كتب الرِّسالة ميسوراً، فمثل هذا النّوع من الورق لا يمكن شراءه بأقل من نصف كراون للرّزمة، إنّه ورق متين وصلب أكثر مما ينبغي.



قال هولمز: أكثر مما ينبغي.. هذا وصفٌ دقيقٌ تماماً، فهذا ليس ورقاً انكليزياً أبداً. ارفعه إلى أعلى ناحية الضّوء. بعد أن رفعت الورقة رأيت حرفي (غ وي) في زاوية، وحرفي (أ وغ) في الزَّاوية الأخرى، كانت تلك الحروف كالعلامة المائية، موجودةٌ داخل جسم الورقة.

سأل هو لمز: ما الذي تفهمه من ذلك؟

- إنّـه اسم صانع الورق بـدون شـك، أو الحـروف الأولى من اسمه لتوخى الدِّقة.
- لا ليس ذلك، ليس ذلك أبداً. إنّ حرفي (غ و ي) يشيران إلى كلمة «غيزيلزشافت» الألمانية ومعناها شركة، وهنا الختصارُ معروف. أمّا حرفي (أوغ)، أعتقد أنّه يجب أن نبحث في أطلس أوروبا الجغرافي لمعرفة أي بلد يشيران إليه.

ثمّ جلب من أحد الرفوف مجلّداً بنيّاً كبيراً، وقال وهو يقرأ فيه: إغلو، إغلونيتز... آه ها هي، أغريا. إنّها إحدى المقاطعات النّاطقة بالألمانيّة وهي تقع في بوهيميا بالقرب من كارل سباد الشّهيرة بوجود العديد من مصانع الزّجاج والورق فيها كما يقول الأطلس. حسناً، ماذا تفهم من ذلك؟ قال هذا ولمع بريق الانتصار في عينيه حين استنتجتُ بالقول: إنّ هذا الورق مُصنّع في بوهيميا.

- بالضَّبط، كما أنَّ كاتب الرِّسالة ألماني، ألا تلاحظ غرابة تركيب جُمَّلهِ؟ لو كان فرنسيًا مشلاً لما كتبها بهذه الطّريقة، فالألماني فقط هو من يكتب بهذا الأسلوب الفظ. بقي لنا أن نعرف ماذا يُريد هذا الألماني الذي يكتب على ورق فاخر مصنوع في بوهيميا، ويفضِّل ألا نرى وجهه. آه، إذا لم أكن نُطئاً، ها هو قد جاء ليُخلِّصنا من حيرتنا.

وفيها كان هولمز يختم كلامه، سمعنا صوت ضربات

أقدام الحصان على الشّارع وصرير عجلات العربة، ثم قُرع الجرس بعنف نوعاً ما، فصفّر هولمز وقال: إنّها اثنان حسب وقع الحوافر. ثمّ تابع بعد أن نظر من النّافذة: نعم، عربةٌ صغيرةٌ أنيقة يجرها حصانان أصيلان ثمن الواحد منها مائة وخمسين جنيها! في هذه القضية كثير من المال يا واطسون.. حتى لو لم يكن فيها شيء آخر.

- أعتقد أنّه يجب أن أغادر.
- على الإطلاق أيها الطبيب، ابق حيث أنت، فسوف أضيع إذا لم تُسجل أنت سيرتي ومغامراتي، وهذه القضية تبدو مثيرة للاهتهام وسيكون من المؤسف ألا تكون حاضراً لتسجيلها.
  - ولكن ماذا عن عميلك والسريّة..
- لا تشغل بالك به، أنا قد أحتاج لمساعدتك بالفعل كما قد يحتاجها هو أيضاً. ها قد وصل، اجلس على ذلك الكرسي المُريح يا دكتور وانتبه جيِّداً للحوار الذي سيدور بيننا.

سمعنا صوت خطوات ثقيلة وبطيئة تصعد الدَّرج ثمَّ تَعبِر الرَّواق لتقف على باب الغرفة وبعد ذلك سمعنا طرقاً حازماً على الباب فقال هولمز: تفضّل.

دخل رجلٌ طويلٌ لا يقل طوله عن 195 سم، وجسده مثل هرقل قوي البنية بشكلٍ واضحٍ! كانت ملابسه فخمة وأنيقة،

لكن ليس بالنسبة للذّوق الانكليزي، فقد ارتدى معطفاً ثقيلاً ووضع على كتفه وشاحاً أزرق غامق من الحرير مثبتاً عند الرقبة بدبوس عليه حجرٌ ثمينٌ، أمّا حذاؤه الأقرب للجزمة، فكان مُزيناً بفراء بني أكّد لنا مدى ثراء ضيفنا. كان يحمل بيده قبعة عريضة ويضع قناعاً أسوداً يخفي عينيه وجزء من وجهه.

كان واضحاً أنّه قد وضعه مع دخوله إلى الغرفة، لأنّه أنزل يده عن وجهه مع دخوله الغرفة. وبدا من الجزء السفلي من وجهه أنّه صاحب شخصية قوية بشفةٍ غليظةٍ وذقن طويلةٍ ما يوحي بأنّه شخص عنيد.

سأل بلكنة ألمانية مميزة جداً وبصوت أجش منخفض: هل وصلتكَ رسالتي التي أخبرتُكَ فيها بقدومي؟

ثم أخذ ينظرُ إلى كل منا محتاراً لمن يوجه حديثه، فقال هو لمز: تفضّل بالجلوس. هذا صديقي وزميلي الدّكتور واطسون الذي يساعدني في بعض القضايا أحياناً. هل يمكنني أن أعرف مع من أتشرّف بالحديث؟

- يمكنك مخاطبتي على أنّني الكونت فون كرام من نبلاء بوهيميا. أتصوّر أنّ السيد المحترم صديقك لديه من الأخلاق ما يُمكّنه من كتم الأسرار الهامّة للغاية، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنّي أفضّل الحديث معك على انفراد.



نهضتُ منزعجاً وهممتُ بالمغادرة، فأمسك هولمز ذراعي وقال بلهجة حازمة: إمّا نحن الاثنان أو لا أحد! يمكنك أن تقول أمام هذا السيد المحترم كل ما تريد قوله لي.

هز الكونت كتفيه العريضين وقال: إذن لا بد أن تلتزما الآن بكتمان ما سأُفشيه لكما تماماً للدة عامين، فبعد تلك المدة لن يكون

للأمر أهميةٌ تُذكر، أمّا في الوقت الرّاهن فليس من المبالغة بشيء إذا قلت لكم أنّه قد يؤثّر على تاريخ أوربا بأسرها.

قال هولمز: نعدُكَ بذلك. وكذلك فعلتُ أنا.

تابع الزّائر الغريب قائلاً: أرجو أن لا تنزعج لوضعي قناع على وجهي، فالشّخصية الكبيرة التي استخدمتني يود أن أبقى مجهولاً بالنِّسبة لك، ويجب أن أعترف لك بأنّ اللّقب الذي أطلقتُه على نفسي ليس حقيقياً أيضاً.

أجاب هولمز ببرود: أعرف ذلك.

- إنّ القضية على درجة عالية من الحساسيّة لذلك لا بُد من الخساسيّة لذلك لا بُد من اتّخاذ كل الإجراءات الممكنة حتى لا نحصل على فضيحة ضخمة تعرّض سمعة إحدى العائلات الأوربية الحاكمة للعار. بصراحة أكثر الأمر يعني عائلة أرومشتاين العظيمة، العائلة الحاكمة في بوهيميا.

فقال هولمز بصوتٍ منخفض وهو يغمض عينيه: كنت أعرف ذلك أيضاً. ارتسمت الدهشة على وجه زائرنا لتعليق زميلي المتكاسل وبدأ يُدرك أنّه يقف أمام أقوى مُحققي أوروبا فعلاً. فتح هولمز عينيه ثانية ونظر بنفاذ صبر إلى الغريب الضّخم وقال: لو تمكّنت حضرتك من إخباري بالموضوع حتى أستطيع مساعدتك بشكل أفضل.

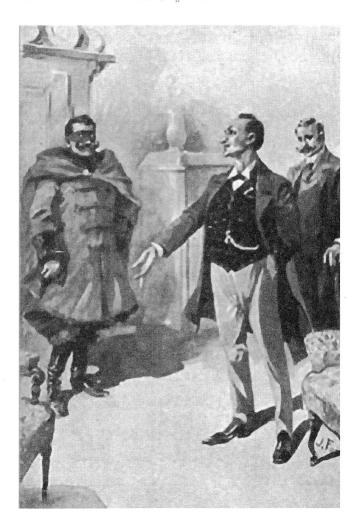

نهض الرّجل عن كرسيه وأخذ يذرع الغرفة ذهاباً وإياباً بانفعال، ثمّ نزع القناع عن وجهه وألقى به أرضاً وقال: أنت محق.. لماذا أحاول إخفاء الأمر؟

غمغم هولمز قائلاً: فعلاً، لماذا؟ فقد أدركتُ قبل أن تبدأ الكلام أني أتحدث مع ويليام غوتسترايخ سيغموند فون أورمشتاين، ملك بوهيميا والدوق الأعظم لكاسل فيلشتاين.

قال زائرنا الغريب وهو يجلس مرَّةً أخرى ويمسح جبينه بكفه العريض: يمكنك أن تتفهم... يمكنك أن تتفهم أنّني غير معتاد على أداء مثل هذه المهام بنفسي. لكن الأمر دقيقٌ جدّاً، لذلك لا يمكن لي أن أثق بأحد في هذا الشأن دون أن أكون تحت رحمته. لذلك أتيتُ من براغ للحصول على مشورتك.

قال هولمز بتكاسل: استشرني إذن.

- إنّ الوقائع وباختصار هي أنّه منذ نحو خمس سنوات وخلال زيارة طويلة إلى وارسو تعرّفت بمغامرة شابة اسمها آيرين آدلر... أعتقد أنّ هذا الاسم مألوفٌ بالنّسبة لك.

فقال هولمز متمتاً: أرجو أن تبحث عن اسمها في دليلي يادكتور. فقد كان هولمز يصنّف بنظام خاص كل القضايا والمقالات التي تتعلّق بالأشخاص أو الأشياء ما يجعله على مقدرة لمراجعة أي شيء عن أي شخص أو شيء قرأ عنه،

تعامل معه أو درسه. وقد وجدت سيرة آيرين بين ملفين لرجل دين وضابط في البحرية.

قال هولمز: دعني أرى الملف. آه، أجل، ولدت عام 1858، مغنية الأوبرا الأولى في الأوبرا الملكية في وراسو، اعتزلت الغناء وتعيش في لندن حالياً. حسناً، أعتقد أنّك قد كنت على علاقة معها وكتبت لها بعض رسائل الحب المثيرة للشبهة، وأنت الآن مستعد لفعل أي شيء مقابل استعادة تلك الرّسائل.

- بالضّبط، لكن كيف عر…؟
- هل تورطت معها بزواج سري؟
  - K.
- هل يوجد بحوزتها أوراق أو شهادات رسمية؟
  - K.
- أنا لا أفهم كيف ستتمكن إذن من ابتزازك بخطابات غير رسمية أو موثقة؟!
  - من خط يدي.
- هذا غير مقبول، هذا هراء، يمكن الطعن بأنّ الخط مزوّر.
  - كما أنّ الأوراق مقطوعة من مذكّراتي الشّخصيّة.
    - يمكنك القول أنَّها شُرقت.

- وماذا عن ختمي الخاص؟
  - نقول أنّه تمّ تقليده.
    - *وصورتي.*
    - تمّ شراؤها.
  - لقد كنا معاً في الصُّورة.
- آه، يا إلهى! هذا سيءٌ للغاية! أنت في ورطةٍ كبيرةٍ.
  - لقد كنت كالمجانين، بلا عقل.
  - لقد وضعت نفسك موضع شبهة سيئة.
- كنت ولياً للعهد في ذلك الوقت. لقد كنتُ يافعاً وليس كما الآن في الثّلاثين من عمري وعاقل بما يكفي.
  - يجب العمل على استعادتها.
  - علمت على ذلك لكني فشلت.
  - يجب أن تشتري الصورة منها بأي ثمن.
    - إنها ترفض البيع.
    - يجب سرقتها إذن.
- لقد تمت خمس محاولات سرقة ضدّها، فقد فتش لصوصاً استأجرتُهم بيتها بكل دقّةٍ، ومرة استولوا على أمتعتها الشخصية أثناء سفرها وهاجمها قطّاع طرق مرتين

لنفس السبب، لكن دون جدوى.

- ألم تعثر للصورة على أثر؟
  - أبداً.

ضحك هولمز وقال: يا لها من مشكلةٍ بسيطةٍ وطريفةٍ.

فردّ عليه الدوق مؤنِّباً: لكنّها مسألةٌ خطرةٌ للغاية بالنّسبة لي.

- إنّها مشكلة خطيرة فعلاً. ماذا تريد تلك المرأة أن تفعل بالصورة.

- إنها تريد تدميري.
- لكن كيف ذلك؟
- أنا على وشك الزّواج.
  - هذا ما سمعته.
- سأتزوج ابنة ملك إسكندنافيا الثّانية كلوديت لوثهان ساكس ميننغن. ربها تعرف تقاليد عائلتها الصّارمة، كها أنّها هي نفسها رقيقةٌ جدّاً، لذلك إذا ظهر أي شيء يشوب شخصي أو تصرفاتي سواء في الماضي أو الحاضر فلن يتم هذا الزّواج.
  - وماذا عن آيرين آدلر؟
- لقـد هدّدت بإرسـال الصـور إلى تلك العائلـة، وأنا متأكّد أنّهـا سـتفعل ذلـك. أنـت لا تعرفهـا، فهـي صاحبـة تصميـم

وعنيدة. إنّها تملك أجمل وجوه النّساء، لكنّ عقلها يضاهي أكشر عقول الرجال تصميماً وعناداً، وليس هناك حد لما يمكن أن تفعله طالما أنا سأتزوج امرأةً أخرى.

- وهل أنت متأكِّد أنَّها لم تُرسل الصور بعد؟
  - نعم، متأكِّد.
    - Hil?
- لأنّها قالت بأنّها سترسلها عند إعلان خطوبتي رسمياً، وهو يصادف يوم الاثنين القادم.



قال هولمز متثائباً: حسناً إذن، لدينا ثلاثة أيام. نحن محظوظون، يجب أن أتحقق من أمر أو اثنين حالياً. وبالطبع يمكنني أن أتصل بك هنا في لندن، أليس كذلك؟

- بالتأكيد، ستجدني في فندق لانغهام أنزل هناك تحت السم الكونت فون كرام.
  - سأطلعك على التّطورات برسالةٍ قصيرةٍ.
- أرجو أن تفعل، وسأبقى حتى ذلك الوقت بانتظارك على أحر من الجمر.
  - حسناً، وماذا عن المال؟
  - لك مطلق الحرية، اختر الرقم الذي يناسبك.
    - ليس هناك حد أقصى؟
- أؤكد لك أنّي مستعدٌ للتّنازل عن إحدى مقاطعاتي لقاء الحصول على تلك الصورة.
  - وماذا عن النّفقات الحاليّة؟

أخرج من معطف حقيبةً جلديّة ثقيلة ووضعها على الطّاولة قائلاً: يوجد هنا ثلاثمائة جنيه ذهبية وسبعمائة ورقية.

حرّر هولمز إيصالاً بالمبلغ وقدّمه للرجل، ثمّ سأل قائلاً: وما هو عنوان الآنسة؟

- إنها تقيم في بيت يدعى بريوني ويقع في شارع سيربينتاين.

سبخل هولمز العنوان ثمّ قال: بقي لدي سؤالٌ واحدٌ، هل حجم الصورة كبير أم صغير؟

- من الحجم الكبير الذي يُعلّق على الجدران.

- حسناً، أتمنّى لك قضاء ليلة هانئة، وأنا على ثقة بأنّنا سنحمل لك أخباراً سعيدةً في القريب العاجل.

ثمّ توجّه بالحديث لي قائلاً: وليلة سعيدة لك أيضاً يا واطسون. ثمّ أضاف عندما انطلقت العربة الفاخرة حاملة صاحبها: أرجو أن تأتي بعد ظهر الغد في الثّالثة لأناقش هذه القضية البسيطة معك.

وبالموعد المحدّد في السّاعة النّائة، كنتُ في شارع بيكر في السوم التّالي لكن هولمز لم يكن قد عاد بعد، وأخبرتني مالكةُ المنزل أنّه كان قد غادر بعد النّامنة صباحاً بقليل. على كل حال، جلستُ أنتظره قرب المدفأة غير آبه بالوقت، فقد شدّتني القضية كثيراً رغم أنّها لم تكن غامضة أو غريبة كالجرائم التي رافقت هولمز بحلّها، إلا أنّ طبيعة القضية ومكانة المعني بها جعلتها قضيّة مميّزة. كما أنّي أستمتع بطريقة عمل صديقي على قضاياه، ومتابعة طرقه الدّقيقة السّريعة لحل القضايا الأكثر تعقيداً، وقد اعتدتُ على نجاحه الدّائم لدرجة أنّ احتمال الفشل لم يعد يخطر ببالي.

كانت الساعة قد قاربت الرابعة حين فُتح الباب ودخل منه سائسٌ يترنح كالمخمور. كان وجهه أهم وملابسه محزقة وشعره مشعّث. ورغم أنّي معتاد على تنكّر صديقي ومعرفته رغم التّنكر، إلا أني استغرقت بالنّظر إليه ثلاث مرات حتى عرفت أنّه هو بهذه الهيئة الغريبة!

أشار بيده ثمّ اختفى داخل غرفة النّوم وخرج بعد خمس دقائق بزيه الوقور المعتاد. وضع يداه في جيوبه وجلس بقرب المدفأة، ثمّ أخذ يضحك بقوّة لدقائق، ثمّ صاح أخيراً: جيّد... الأمر حتى الآن جيدٌ حقّاً! ثمّ غصّ وعاد للضّحك مجدّداً مستلقياً بظهره على كرسيه، فسألته: ما الأمر؟

- الأمر مضحكٌ جـداً. أنـا متأكّـد أنّـك لـن تحـزر كيـف أمضيتُ صباحي اليوم، وماذا فعلتُ في النّهاية.
- لا أستطيع أن أتخيّـل، فأنــا أفــترض أنّــك كنــتَ تراقــب وتدرس عادات الآنسة آيرين آدلر وربها تتعرّف على منزلها.

قال: بالضّبط، لكنِّي خرجتُ بنتيجةٍ غير اعتياديّة. سأُطلِعُك على الأمر بكل الأحوال. لقد غادرتُ المنزل بعد الثّامنة صباحاً بقليل متنكراً بزي سائس خيل عاطل عن العمل، فالذين يعملون مع الخيول يتعاطفون مع بعضهم بشكل رائع، لذلك يساعدك تنكرك بزي أحدهم على معرفة أشياء كثيرة مهمة. لقد وجت منزل بريوني بسهولة، وهو

منزلُ صغيرٌ بطابقين مشرفين على الشّارع مباشرة وحديقة خلفية. على الباب قفلٌ ضخمٌ وعلى اليمين غرفة جلوس واسعة ومفروشة بعناية، ونوافذها كبيرةٌ جداً وطويلة ذات مقابض إنكليزيّة من النّوع السخيف الـذي يستطيع طفـلٌ فتحه! لم يكن في الجهة الخلفية ما يستحق الاهتمام سوى مكان وطريقة فتح ودخول المنزل عبر النّافذة، والذي يقع فوق حظيرة العربة. تجوّلت حول المكان وتفحّصتُ المنزل بعنايةِ دون ملاحظة ما يلفت الانتباه. ثـمّ مشـيتُ مُتسكِّعاً حتّى نهاية الشّارع فوجدتُ كما توقعت، مجموعةٌ من الإسطبلات في ممر يمتد على طول أحد جدران الحديقة. قمتُ بمساعدة سائسي الخيل في تنظيف خيولهم فمنحوني بنسين ولفافتي تبغ خشن، إضافةً إلى كل ما أردته من معلومات عن الآنسة آدلر، كل ما يتعلّق بنصف دزينة من الأشخاص القاطنين بالجوار والتبي اضطررتُ للاستهاع إليها رغم عدم أهميتها لي.

فسألته: وماذا عن آيرين آدلر؟

فقال: لقد قلبت هي حال الرجال هناك رأساً على عقب! إنّها أجمل نساء هذه المدينة على ما يبدو، فهذا ما يجمع عليه كل من في إسطبلات سيربينتاين بلا استثناء. إنّها تعيش بهدوءٍ وتُغني في الحفلات الموسيقية حيث تغادر المنزل

يومياً في الخامسة وتعود في السّابعة تماماً لتناول العشاء، ومن النّادر أن تغادر منزلها في أي توقيتِ آخر باستثناء وقتُ الغناء. ولا يزورها في منزلها سوى رجلٌ واحدٌ يتردَّد عليها كشيراً. إنه رجلٌ جنّاب جنّاً وأسمر ووسيم. إنّه يزورها يومياً مرّة على الأقل، وفي أغلب الأحيان يزورها مرّتين. اسمه السيد غودفري نورتن من إينر تمبل. هل عرفتَ الآن كم هي مفيدة رفقة سائقي عربات الأجرة؟ لقد أوصلوه من إسطبلات سيربنتاين إلى منزله مرَّاتِ كثيرةٍ فعرفوا عنه الكثير. بعد أن استمعتُ إلى ما لديهم من معلومات رحتُ أذرع الشّارع ذهاباً وإياباً بالقرب من بريوني مرةً أخرى مفكِّراً بالطّريقة المناسبة لتنفيـذ خطّتي. صمت هولمـز قليلاً ثم تابع قائلاً: كان من الواضح أنّ غودفيري نورتن أحد العناصر الهامّة في المسألة، عندما عرفتُ أنّه محامي توجّستُ شرّاً، فيها العلاقة المكنة بينها وبين محامى؟ وما هدف زيارته المتكرّرة لها؟ هل هي واحدةٌ من زبائنه أو عملائه أم هي صديقته؟ فإذا كان الاحتمال الأول صحيحاً، من المرجّع أنّها تحتفظ بالصورة معه، أمّا إذا كان الاحتال الثّاني هو الصّحيح، فالصورة لا زالت بحوزتها على الأرجح. سوف يحدِّد جواب هـذا السـؤال وجهـةُ بحثي. هل سـأحوم حـول بيتهـا في بريوني أم سأصب اهتهامي على منزل المحامي في إنرتيمبل. لقد

كانت نقطة مفصليّة في القضية، فقد أسهمت بتوسع مجال التّحقيق. أرجو أن لا أكون قد تسبّبتُ لكَ بالضّجر والملل نتيجة سرد كل هذه التّفاصيل المُملّة، لكن كان لابدلي سردها حتّى تكون بصورةٍ واضحةٍ مما أفعل.

قلت: بالعكس، أنا أتابع ما تسرده عليَّ بانتباهٍ شديدٍ.

فتابع قائلاً: وفيها كنت أفكِّر بالاحتمالين وأقلِّب المسألة كلُّها في رأسي، تقدَّمت عربة أجرة صغيرة مسرعةً في الشَّارع وتوقّفت أمام منزل بريوني، لينزل منها سيدٌ محترم. كان شاباً وسياً تماماً ذا بشرة سمراء، كان واضحاً أنّه نفس الشخص الـذي سمعت عنه باكراً هـذا اليـوم. كان يبـدو مستعجِلاً حيث طلب من سائق العربة انتظاره، ثمّ اندفع إلى الدّاخل متجاوزاً الخادمة التي فتحت له الباب ما يوحي بأنّه يعرف المنزل جيِّداً ويزوره كثيراً. بقى في الداخل قُرابة النَّصف ساعة، استطعتُ خلالها أن ألمحمه في الدّاخل وهو يمشي ذهاباً وإياباً في الغرفة ملوِّحاً بيديه بعصبيةٍ أمّا هي فلم أتمكّن من رؤيتها. عندما خرج كان يبدو مضطرباً أكثر من السّابق، فصعد إلى العربة، ثمّ نظر باهتمام إلى ساعته الذَّهبية التي سحبها من جيبه وصاح: هيا اذهّب بأقصى سرعة محنةٍ. سنتوَّجه أولاً إلى محـل غـروس وهانكـي في شـارع ريغيـت ثمَّ نذهب بعد ذلك إلى كنيسة القديسة مونيكا في شارع إيدغواير، وسأعطيك نصف جنيه إن تمكَّنتَ من القيام بذلك خلال عشرين دقيقة.

وفيها كنت أتساءل إذا كان من الأفضل لأن أتبعه أم أبقى هنا، انطلقت العربة مسرعةً، ثمّ جاءت من الجهة الأخرى من الشارع عربةً أنيقةً ذات سقف متحرِّك يرتدي سائقها معطفاً نصف ويضع وشاحاً على رقبته. وما أن توقّفت العربة أمام منزل بريوني حتّى اندفعت السيدة مسرعةً إليها فلم ألمحها إلا لماماً، لكنها كانت كفيلة لأعرف أنها امرأةً فاتنة بكل ما للكمة من معنى، لها وجهٌ قد يجعل أي رجل يُضحِّي بكل ما يملك من أجله، حتى بحياته! وصاحت قائلةً: إلى كنيسة القديسة مونيكا يا جون، وسوف أمنحك نصف جنيهاً ذهبيّاً إذا تمكّنت من الوصول إلى هناك خلال عشرين دقيقة.

عندها لاحت لي فرصةً ذهبيّة لدخول المنزل لكنّي سارعت إلى أول عربة أجرة وقفزتُ داخلها دون أو أسمح لسائقها الاعتراض على مظهري، وقلتُ له: سأمنحُك نصف جنيه ذهبي إذا أوصلتني خلال عشرين دقيقة إلى كنيسة القديسة مونيكا.

كانت الساعة الحادية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة، وبالطّبع ما يحدث كان واضحاً بها فيه الكفاية. قاد سائقي العربة بسرعة كبيرة، بحيث لم أعتقد أنّي ركبت عربة سارت بمثل هذه السرعة، لكنّ الرجل والمرأة وصلا قبلي، فقد

وجدتُ العربتين تقفان أمام باب الكنيسة عندما وصلت. دفعتُ الأجرة وأسرعت بالدخول. لم أجد بالدّاخل أحداً سواهما ورجل دين يرتدي ثوب كاهن وبدا أنّه يتجادل معها وقد اجتمع ثلاثتهم في مقدِّمة الكنيسة قرب المذبح.



ورحت أمشي في الممر الجانبي كأي فقير يتسكّع في الكنيسة، ثمّ فجأة ولدهشتي، استدار الثّلاثة نحوي ثم ركض غودفيري نورتن باتجاهي وهتف قائلاً: الحمد لله، سوف تفي بالغرض. تعال، هيا.

سألته: ما الأمر؟!

- تعال أيها الرجل. تعال فقط لثلاث دقائق وإلا لن يكون الأمر قانونياً.

ثم أخذني إلى حيث تقف المرأة والقس، وقبل أن أفهم الموقف وجدتُ نفسي أردِّد كلمات لقنها لي القس وأشهد بأشياء لا أعرف عنها شيئاً. باختصار كنت أشهد على زواج آيرين آدلر و غودفيري نورتن! انتهى كل شيء خلال لخظات، وشكرني الاثنان فيها ابتسم القس لي ابتسامةً عريضةً!

كان ذلك واحدٌ من أغرب المواقف التي واجهتها في حياتي، وما يدعوني إلى الضَّحك الآن هو التّفكير فيه! حيث كان يبدو أنّ عقد زواجها بحاجة إلى بعض الشكليات! فقد رفض القس إتمام مراسم الزواج دون شاهد. وهكذا كنتُ أنا الشّاهد على زواجها بحيث لم يضطر العريس للجري في الشارع باحثاً عن واحد عندما وجدني داخل الكنيسة. لقد منحتني العروس جنيها ذهبياً أنوي الاحتفاظ به كتذكار.



حينها قلتُ ضاحكاً: لقد جرت الأحداث بشكلٍ غير متوقّع، ماذا سيحدث بعد ذلك برأيك؟

قال: حسناً، يبدو أنّ مخططاتي سوف تفسل فسلاً ذريعاً، حيث يبدو أنّها قد يغادران بسرعة، وهذا يجبرني على القيام بإجراء فعّال وسريع في آن. على كل حال لقد افترقا ما أن خرجا من الكنيسة حيث توجّه هو إلى إنرتمبل، فيها ذهبت هي إلى منزلها. حين ودّعته قالت: سأخرج بنزهة في العربة الساعة الخامسة كالمعتاد.

لم أسمع المزيد، فقد ذهب كل منها في اتجاهٍ مختلف فيها ذهبتُ لأقضى بعض الأمور الضّرورية.

- وما هي تلك الأمور؟

أجاب وهو يقرع الجرس: بعض اللحم البارد وكوب من الحليب، فقد كنت مشغولاً طوال النهار بحيث نسيت الطّعام. وسوف أكون على الأرجح مشغولاً جداً هذا المساء. بالمناسبة يا دكتور، قد أحتاج إلى مساعدتك.

- يسرني مساعدتك.
- ألا تمانع إذا كان في ذلك خرقاً للقانون.
  - لا مانع لدي على الإطلاق!
- حتّى لو أدى الأمر لإلقاء القبض عليك؟

- ليس إن كان السبب جيداً.
  - السبب أكثر من جيد.
    - إذن، أنا تحت أمرك.
- كنتُ متأكِّداً أنّه بإمكاني الاعتماد عليك.
  - لكن ماذا تريد أن تفعل؟

قال وهو ينظر إلى الطعام الذي أحضرَته صاحبة المنزل بنهم جائع: بالرغم أنّ السيدة تيرنر قد أحضرت الطعام ويجب أن آكل، إلا أنّي سأوضح لك الأمر الآن، لأني لا أملك ما يكفي من الوقت. إنّ الساعة الآن حوالي الخامسة ويجب أن نكون في موقع الحدث بعد حوالي الساعتين، لأنّ الآنسة آيرين، أو بالأحرى السيدة آيرين الآن، ستعود من نزهتها في السابعة، ويجب أن نكون باستقبالها في بريوني، منزلها.

- وماذا بعد ذلك؟
- يجب أن تدع هذا الأمر لي. لقد رتبتُ كل شيء وكل ما سوف يحدث. لكن هناك أمراً واحداً يجب أن أُشدِّد عليه وهو أنه يجب ألا تتدخّل أنت مهم حدث، هل تعدني بذلك؟
  - هل يجب أن أبقى على الحياد؟
- يجب ألا تقوم بأي تصرف مها كان تجاهي. من المحتمل أن تحدث بعض المضايقات، فلا تتدخّل. ستنتهي تلك

المضايقات بنقلي إلى داخل منزلها، وبعد ذلك بأربع أو خمس دقائق سوف يتم فتح نافذة غرفة الجلوس حيث سأكون. يجب أن تقف تحت تلك النافذة.

- ثم ماذا؟



## - تماماً!

قال وهو يخرج لفة من جيبه: إنّها ليست شيئاً مؤذياً، مجرّد أداة تُصدر فقط الدّخان ويستخدمها عبّال السباكة. لقد تم تركيب غطاء فيه صاعق على طرفيه حتّى يصبح ذاتي الاشتعال. هذه هي مهمتك فقط، فعندما تطلق صرخة الإنذار بالحريق سيرددها عددٌ كبيرٌ من النّاس بعد ذلك. عندها عليك الذّهاب إلى الشارع الآخر حيث سألحق بك بعد قليل.

- إذن يتوجّب عليَّ البقاء على الحياد، الإقتراب من النّافذة لمراقبتك، وعند الإشارة أُلقي بهذه اللفافة وأصرخ حريق ثم أذهب إلى الشارع الآخر لانتظاركَ هناك.

- بالضّبط.
- يمكنك أن تعتمدَ علي في هذا.
- ممتاز، يجب الآن أن أعد نفسي للدّور الجديد الذي سألعبه.

دخل هولمز غرفة النوم ليعود بعد دقائق بـزي قس لطيف وساذج. كان يرتـدي بنطالاً واسعاً وربطة عنق بيضاء وعلى رأسه قبّعةً سوداء عريضة. رسم على وجهه ابتسامة تعاطف وكان شكله العام يوحي بالنّبل وحب الخير. إنّ تنكر هولمز لم يكن مجرد ملابس، فقد كان يتقمّص الشخصية التي يرتدي

ملابسها بكل تفاصيلها. وأعتقد صادقاً أنّ عالم التّمثيل والمسرح خسر فناناً حقيقياً بتوجه هولمز إلى عالم الجريمة.



في السادسة والربع مساءً، غادرنا غرفتنا في شارع بيكر. حين وصلنا إلى شارع سيربينتاين كان لدينا عشر دقائق قبل الموعد، وقد غابت الشمس وكانوا يضيئون مصابيح الشارع فيها كنا نروح ونجيء أمام منزل بريوني بانتظار السيدة التي تقيم فيه. كان المنزل كها تخيّلته تماماً عبر وصف هولمز الدّقيق. أمّا الشارع فقد بدا أقل خصوصية وأكثر ازدحاماً مما توقّعت. فقد كان مليئاً بالحركة بشكل ملحوظ بالرغم من صغره ووقوعه بمنطقة هادئة. كان هناك عددٌ من الرجال بملابس بالية يدخنون ويتحدثون في إحدى الزوايا وشخص يضع عجلة شحذ السكاكين والمقصّات في مكانٍ آخر، فيها يسكّع في الشارع عدد كبير من الشبان المتأنقين.

قال هولمز فيما كنا نمشي: إنّ زواجهما سلاحٌ ذو حدين برأيي. إذ يمكن أن يكون حرص السيدة على عدم رؤية غودفيري نورتن الصورة بمقدار حرص عميلنا على عدم وجود الصورة، أو أن تراها خطيبته الأميرة. السؤال الهام الآن: أين الصورة؟

- فعلاً، أين يمكن أن تكون موجودة؟

- من المستبعد أن تحمل الصورة معها، لأنّها صورةٌ كبيرةٌ كما علمناً ولا يمكن لها أن تُخفيها تحت ثيابها خصوصاً مع علمها أنّ الدوق قـد يأمر رجاله بإيقافها في الشارع وتفتيشها في أي لحظة. لقد حاول هذا مرتين بالفعل سابقاً. إذن يُمكننا الاعتاد على أنّها لا تحملها معها.

- أين هي إذن؟
- إمّا مع المحامي أو مع المصر في الذي تتعامل معه. لكنّي أعتقد أنّها ما كانت لتضع وثيقة بهذه الأهمية مع أي منها، لأنّ النّساء عموماً يُفضِّلن الكتهان وبقاء مثل هذه الأمور في إطار من الغموض. ولماذا تضع الصورة مع أي شخص آخر؟ إنّها لا تشق إلا بنفسها لحراستها إضافةً إلى أنّها سوف تستخدمها في الأيام القليلة القادمة، لذلك لابد أنّها تضعها في مكانٍ قريب من متناول يدها. لابد أنّ الصورة في منزلها.
  - لكنّ المنزل تعرّض للسطو مرّتين دون نتيجة!
    - هراء! لم يعرفوا أين يبحثوا عنها.
      - لكن كيف ستبحث أنت؟
        - أنا لن أبحث.
        - ماذا ستفعل إذن؟
    - سأجعلها ترشدني إلى مكان الصورة!
      - لكنها سترفض.
  - لن تستطيع الرّفض. إنّي أسمع صوت عجلات عربتها. الآن عليك أن تفعل ما قلته لك.

ظهر الضوء الجانبي لإحدى العربات وهي تنعطف عند زاوية الشّارع فيها كان يتكلّم، وحين وصلت العربة أمام منزل بريوني أسرع أحد الشبان في الشّارع لفتح بابها أملاً بنيل قطعة نقديّة مقابل ذلك، لكن متسكع آخر قام بدفعه بعيداً بكوعه ليسرع كي يحل محلّه فشب صراعٌ بينهها تطور بشكل أكبر مع تدخل الحارسين اللّذين كانا يقفان بجانب المتسكعين، في حين نهض الذي كان يشحذ السكاكين وانضم للشجار هو أيضاً. وفي لحظة أصبحت السّيدة التي نزلت من العربة وسط المشاجرة العنيفة. أسرع هولمز ليخترق الحشد من أجل حماية السيدة لكن ما أن وصل إليها حتّى صرخ وسقط على الأرض فيها الدم يسيل على وجهه بغزارة!

هرب الحارسان والمتسكعان كلٌ في اتجاه حال سقوط هولمز، فيها بقي البعض ممن لم يشتركوا بالشجار لمساعدة السيدة ومعالجة الجريح. أسرعت آيرين آدلر بصعود الدّرج إلى منزلها، لكنّها توقّفت في أعلى الدرج المؤدي للمنزل واستدارت في الضّوء لتبدو كها هي فاتنة ثم سألت: هل أصيب هذا المسكين؟

صاحت عدة أصوات: لقد مات!

لكن آخر صاح: لا، لم يمت. إنّه على قيد الحياة، لكنّه قد يموت قبل الوصول إلى المستشفى البعيد من هنا.



قالت الامرأة، إنّه رجلٌ شجاع، إذ لولا تدخله، لتمكنوا من سرقة حقيبة السيدة وساعتها. إنّهم عصابة أشرار! آه، إنّه يتنفس الآن.

- لا يمكن أن ندعه في الشارع، أيمكننا إدخاله يا سيدتي؟
- بالطبع، أدخلوه إلى غرفة الجلوس. يوجد أريكة مريحة. من هنا لو سمحتم.



حملوه إلى داخل منزل بريوني بروية وباحترام كبير ووضعوه حيث قادتهم السيدة، في حين كنتُ أنا أراقب ما يحدث دون أن أتدخل. تم إضاءة المصابيح في الغرفة فيها بقيت الستائر دون إخلاق، وتمكّنتُ من رؤية هولمز وهو مستلقٍ على الأريكة، وانتابني شعورٌ من عدم الرضا لأني

ساعدته في خداع هذه المرأة الأقرب للملاك من الإنسان، حين رأيت كم تعاطفت معه، لكنّي عرفت بأنّي إذا لم أؤد الدور المطلوب مني فسيكون الأمر كالخيانة العظمى. لذلك تماسكتُ وأخرجت اللفافة التي تحوي أداة الدخان من تحت معطفي، مبرّراً عملنا على أنّه ليس العمل على إيذائها بل منعها من إيذاء أحد آخر.

اعتدل هولمز على الأريكة ورأيته يمثّل دور كم يشعر بالاختناق، فأسرعت الخادمة لفتح النّافذة وبنفس اللّحظة رأيته يرفع يده بالإشارة المتّفق عليها فرميت اللفافة داخل الغرفة وصرخت: حريق!

لم أكد ألفظ أول مرة كلمة حريـق حتّى اجتمـع كل من في الشارع و بدؤوا بالصّراخ حريق!

تجمّعت سحب الدخان في الغرفة، وخرجتُ من النّافذة المفتوحة، ورأيت أشباح الموجودين في الداخل يتدافعون ثمّ سمعت صوت هولمز يأتي من الدّاخل ليطمئن الجميع بأنّه إنذارٌ كاذب ولا يوجد حريق. بعد ذلك تسلّلت من وسط الحشد وذهبتُ إلى الشارع الآخر لأنتظر صديقي هناك كها اتفقنا. وبعد عشر دقائق كنت سعيداً عندما وضع صديقي ذراعه بذراعي لننطلق بعيداً عن الضّجة.

سار هولمز بسرعة وصمت لعدة دقائق حتى انعطفنا

للسير في أحد الشّوارع الهادئة المؤديّة إلى شارع إيدغواير، ثمّ تكلّم قائلاً: لقد أديت دورك على أكمل وجه يا دكتور، ما كان الأمر ليتم بأفضل من ذلك.

- هل الصورة معك؟
- لا، لكني أعرف أين تضعها.
  - وكيف عرفتَ ذلك؟
- لقد أرشدتني هي إليها، تماماً كما أخبرتك أنَّها ستفعل.
  - لا زلتُ لا أفهم شيئاً.

قال ضاحكاً: لا أريد أن أُبقي هذا الأمر غامضاً بالنسبة لك بعد الآن. الأمر بسيطٌ للغاية. لقد أدركتَ بالطبع أنّ كل من شارك بالتّمثيلية التي حدثت بالشارع كان مستأجَراً من قبلى للقيام بذلك.

- هذا ما استنتجته.
- وهكذا عندما اندلع العراك لعبت لعبة قديمة حيث كان هناك بعض الطّلاء الأحمر في يدي وضعتها على وجهي ما إن سقطت على الأرض ليصبح شكلى مثيراً للشّفقة.
  - هذا أيضاً فهمته.
- بعـد أن تـم حمـلي إلى الدّاخـل، كانـت مضطرةً للسـماح لي بالدخـول، فـما الـذي يمكـن أن تفعله؟ وهكـذا تـم إدخالي إلى

غرفة الجلوس، وهي الغرفة التي أشك أنّ الصورة إمّا مخبأةً فيها منذ البداية أو في غرفة النوم، وكنت أنوي التّأكد فقط. قاموا بوضعي على الأريكة، وحين أشرتُ إلى حاجتي لمزيد من الهواء، قاموا بفتح النّافذة.

## - وكيف ساعدك ذلك؟

- كان ذلك مُهمّاً جداً لأنّه سمح لك برمي اللفافة وإشعال الحريق. وكها تعلم عند حدوث حريق تندفع المرأة غريزياً لإنقاذ أثمن ما لديها في المكان المحترق، وهذا رد فعل قاهر قمت باختباره أكثر من مرّة سابقاً. لقد كان مفيداً جداً في قضية دارلنغتون وقضية قلعة آرنشورت، حين أسرعت المرأة المتزوجة إلى علبة جواهرها لتأخذها. وفي حالتنا هذه، تبيّن أنّ السيدة لم تكن تملك في منزلها شيئاً أثمن من الصورة وسوف تسارع طبعاً لحايتها.

عندما صرخت أنت منندراً من الحريق، كان الدّخان والأصوات كافيين لهز أعصاب أي إنسان. وكان رد فعلها ممتازاً، حيث عرفت على الفور من حركتها أنّ الصورة موجودة في تجويف في الجدار خلف لوحة معلقة في غرفة الجلوس. لقد اقتربت منها للحظة وهي تحاول سحبها من التّجويف، ورأيتُ الصورة بعيني لكنّها أعادتها إلى مكانها بعد أن قلت أنّه إنذارٌ كاذب ولا يوجد حريق. عندها أبقت

الصورة في مخبئها وغادرت الغرفة فوراً، ولم أرها بعد ذلك. شمّ فكرتُ بأخذ الصورة فوراً، لكن سائق العربة دخل ولم يزحزح نظره عني، فقرّرت التّريث والحصول على الصورة في وقتٍ لاحقٍ لأنّ التّهور في هذه المرحلة قد يُفسد كل شيء.

فسألته: وماذا الآن؟

- لقد انتهت القضية تقريباً، حيث سأقوم بزيارة آيرين آدلر برفقة الدوق، ولا مانع أن ترافقنا إن أحببت. سوف يدخلوننا إلى غرفة الضيوف لننتظر السيدة، ولكنّها قد لا تجدنا عندما تأتي كما أنّها لن تجد الصورة أيضاً. كما أنّ فخامة الدوق قد يشعر بالرضا إن استعاد الصورة بنفسه.

- ومتى ستزورانها؟

- في الثامنة من صباح الغد. لن تكون قد استيقظت بعد، ما يمنحنا فترةً زمنيةً كافيةً لأخذ الصورة فيها ننتظرها. يجب أن نُسرع لأنّ زواجها من المحامي قد يُحدث تغييراً جذرياً في حياتها وعاداتها اليومية، لذلك يجب أن أرسل برقيّةً إلى الدوق على وجه السرعة.

كنا قد وصلنا إلى شارع بيكر وتوقفنا عند باب المنزل، وفيها كان هولمز يبحث عن مفتاح البيت لندخل مرّ شخصٌ بجانبنا وقال: أتمنّى لكَ ليلةً سعيدة يا سيد شارلوك هولمز.

كان هناك العديد من الأشخاص في الشارع في ذلك الوقت، لكن من ألقى تحية المساء على هو لمز كان شاباً نحيلاً يرتدي معطفاً طويلاً، وقد أسرع بالانصراف بعد إلقاء التّحية، فقال هو لمز وهو ينظر إلى الشارع المعتم: لقد سمعت هذا الصوت من قبل، إني أتساءل من يكون هذا الشخص؟



قضيت الليلة في مسكن هولمز. وفي الصباح وفيها كنا نتناول القهوة وشرائح الخبز، دخل الغرفة ملك بوهيميا ليمسك هولمز من كتفه ويصيح به: هل حصلت عليها فعلاً؟

- ليس بعد.
- لكنّك ستحصل عليها؟
  - أرجو ذلك.
- هيا بنا إذن. أنا لا أطيق انتظاراً.
  - يجب أن نستأجر عربة.
  - لا، إنّ عربتي بالانتظار تحت.
    - هذا يجعل الأمر أسهل.

نزلنا وانطلقنا باتجاه منزل بريوني، وقال هولمز: إنّ آيرين قد تزوجت.

- تزوجت؟! متى؟
  - البارحة.
  - لكن ممن؟
- من محامي انكليزي اسمه نورتن.
  - لكنّها لا يمكن أن تحبه.
- أتوقّع أنّها تحبه وعندي أمل أن تكون كذلك.

## - ولماذا هذا الأمل؟

- لأنّ ذلك سيبعد مشاكلها عنك في المستقبل. إذا كانت السيدة تحب زوجها فهي لا تحبك إذن، وإن كانت لا تحبك فلا سبب لديها لتحاول النيل منك بعد الآن.
- هـذا صحيح، لكن على الرغم من ذلك... حسناً، كنت أتمنى لو أنّها من نفس الطبقة الاجتماعية التي أنتمي إليها، حينها كان يمكن أن تكون دوقة لا نظير لها.

قال ذلك ودخل في صمت عميق وكئيب استمر حتى وصولنا إلى شارع سيربينتاين. كان باب منزل بريوني مفتوحاً تقف عند بابه سيدة مُسنة، كانت المرأة تراقبنا بنظرة ساخرة فيا كنا ننزل من العربة وقالت: أنت السيد شارلوك هولمز على ما أعتقد؟

هز صديقي رأسه بالإيجاب وهو ينظر إليها بنوع من الشك أو الشك الممزوج بالخوف. وأضافت العجوز لقد أخبرتني سيدي أنها تتوقع زيارتك، وقد غادرت هي وزوجها في قطار الخامسة والربع المنطلق من محطة تشرينغ كروس متوجّها إلى أوروبا.

تراجع هولمز إلى الخلف فيها لون وجهه تحوَّل إلى الأصفر لشدة المفاجأة وقال: ماذا؟!! هل تعنين أنّها غادرت إنكلترا؟

- ولن تعود أبداً.

سأل الدوق بصوت متحشرج: هل هذا يعني ضياع جميع الوثائق؟

صاح هولمز: لنرى ونتأكّد. ثمّ اندفع متجاوزاً الخادمة إلى الدّاخل واتّجه نحو غرفة الجلوس وتبعته أنا والدّوق. كان أثاث الغرفة مبعثراً وكل ما فيها في حالة فوضى كاملة، كما لو أنّ السيدة كانت مستعجلة جداً أو هاربة من أمر ما. أسرع هولمز إلى مكان تعليق اللّوحة وأزاحها وأدخل يده في الجدار فسحب صورة وخطاباً. كانت الصورة لآيرين نفسها بملابس السّهرة الرسمية، فيما الخطاب كان موجها إلى شارلوك هولمز حيث كُتب عليه: (السيد المحترم شارلوك هولمز. يبقى الخطاب في مكانه حتّى يأتي السيد هولمز لاستلامه.)

فتح صديقي الخطاب وقرأناه معاً. كان مؤرَّخاً بتاريخ ليلة أمس وقد كُتب فيه:

عزيزي السيد هولمز،

لقد أديتَ دورك بشكل رائع جدّاً وتمكّنتَ من خداعي، فحتى لحظة إطلاق إنذار الحريق لم أشعر بأدنى شك نحوك، لكن بعد ذلك وعندما اكتشفتُ أنّك عرفتَ سري بدأت أفكر. لقد حذّروني منك منذ عدة شهور وأخبروني أنّه إذا استخدم الدُّوق

محقِّقٌ خاص فسوف يكون هذا المحقق أنت بالتّأكيد، كما أنَّهم أعطوني عنوانك. وبالرغم من ذلك فقد أجبرتَني بحيلتكَ الرائعة على كشف ما تريد معرفته. وحتّى بعد أن ملأ الشك قلبي، وجدتُ صعوبة تصديق أنَّ قس لطيف عجوز قد يُخبئ هولَمز تحت تنكُّره، لكن كما تعرف فأنا قد تدرَّبتُ على التمثيل كما أنَّ التَّنكر مسألةٌ بسيطةٌ بالنسبة لي، بل إنّي أتنكر بأزياء الرجال أحياناً لتحقيق بعض الأهداف. وهكذا فقد أرسلتُ سائقى جون ليراقِبُك وأسرعت إلى الطابق العلوي لأرتدي ملابس النزهة أو ملابس المشي، فهذا الاسم الذي أطلقه عليها، ثمّ نزلت فيها كنت تغادر. تبعتُك بعد ذلك حتى باب منزلكَ فتأكّدتُ أني كنت محور اهتمام المحقق الشهير شارلوك هولمز، بعد ذلك تمنيت لك ليلةً سعيدة وتوجّهت إلى إنرتمبل لرؤية زوجي حيث اتّفقنا على أنَّ أفضل الحلول يتمثل بالفرار من عدو رهيب كصديقك الدوق، لكن ستجد العش بلا عصافير عندما تقرأ هذه الرسالة.

أمّا بخصوص الصورة، أرجو أن تُطَمئِن عميلك فأنا أحب رجلاً أفضل منه وهو يبادلني الحب. أنا أحتفظ بالصّورة على سبيل الحماية من الدوق إذا فكّر بأي اعتداء ضدي. وقد تركتُ لكَ عوضاً عنها صورة أخرى لي قد يرغب الدوق بالاحتفاظ بها.

أرجــو أن تتقبّــل خالــص التّقديــر والاحــترام يــا عزيــزي

السيد شارلوك هولمز.

المخلصة آيرين آدلر.

صاح الدوق: يا لها من امرأة... يا لها من امرأة! ألم أقل لك كم هي سريعة بديهة وحاسمة؟ أليس من المؤسف أنّها ليست من نفس الطبقة الاجتهاعية التي أنتمى أنا لها ؟!

قال هولمز ببرود: لقد تبيّن لي فعلاً مما رأيته من تصرُّ فات السيدة أنّها فعلاً لا تنتمي إلى نفس المستوى الذي أنت فيه يا سمو الدوق! أنا آسف لأني لم أتمكّن من إنهاء قضيتك بالنّجاح الذي كنتَ ترغب به.

صاح الدوق: على العكس يا سيدي العزيز، على العكس، لاشيء أكثر نجاحاً مما حققته. أنا أعرف تماماً أنها تحترم وعودها، وهكذا فإنّ الصورة الآن بأمان كما لو أنّها احترقت ولم يعد لها أثر.

- أنا سعيدٌ لسماع ذلك.

- أنا مديئ لك بشدة. أرجو أن تخبرني كيف أستطيع مكافأتك؟ هل يصلح هذا الخاتم كمكافأة؟

وانتزع الدوق من أصبعه خاتماً من الزمرد على شكل أفعى، ووضعه براحة كف هولمز المفتوحة، فقال هولمز: لدى سموك ما هو أكثر قيمةً بالنسبة لي.

- ليس عليك سوى طلبه.
  - هذه الصورة.

نظر الدوق إليه بذهول وقال: صورة آيرين؟! بالتّأكيد... إنّما لك إذا كانت هذه رغبتك.



أشكرك يا صاحب السمو. لقد انتهت هذه القضية ويشرفني أني عملت عليها لأجلك، وأتمنى لك صباحاً سعيداً. ثم انحنى احتراماً واستدار خارجاً وانطلقنا كل باتجاه منزله.

وهكذا انتهت قصة الفضيحة الكبرى التي هدَّدت سمعة مملكة بوهيميا، وكيف تغلّب دهاء المرأة على خطط شارلوك هولمز الذي اعتاد على المزاح بامتداح ذكاء النساء أو السخرية من ذلك، لكنّه أصبح حين يأتي ذكر آيرين آدلر أو عندما يشير إلى صورتها يستخدم دائماً تلك التسمية الموحية «المرأة»!.

<sup>•</sup> انتهى •